من خطب العسام (٣

# النواقع

**تانی**ف ات د

أبي عبد الله مصطفى بن العدوي



# التواضع

تاليف أبي عبد الله مصطفي بن العدوي

مكتبة مكه

# بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ النَِّكِيَّةِ النَّكِيَّةِ من مكارم الأخلاق التواضع وخفض الجناح

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَنْ يهدهِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُّم مُسْلِمُونَ ﷺ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم

﴿ يَنَأَيُّهَا اَلنَاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَهِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا وَبَثَ مِنْهَا وَبَثَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ. وَالْأَرْحَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصَلِحَ لَكُمُّ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ مَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١] .

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد على الله وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

#### وبعد...

إن الأخلاق الحميدة الحسنة ترفع صاحبها يوم القيامة عند ربه درجات وتضع عنه الأوزار وتثقل له الموازين، فلقد قال رسول الله على : «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنِ» (١).

وفي بعض الزيادات الصحيحة في هذا الحديث: «وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةً صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ» (٢).

وأخرج أبو داود $^{(7)}$  بإسناد صحيح لشواهده من حديث أم

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدُ بن حميد في المنتخب (بتحقيقي ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) وهي عند الترمذي وغيره، ولها شواهد وهي صحيحة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (حديث ٤٧٩٨)، وأحمد (٦/ ٩٠)، وغيرهما.

المؤمنين عائشة عِنْهِ قالت: سمعت رسول الله عِنْ يقول: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم الْقَائِم».

وقال عِينَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ» (٤).

وأخرج الترمذي<sup>(٥)</sup> من حديث جابر رَخِيْنَ أَن رسول الله عَنْ مَا مَا مَا مَا مَا عَنْ مَا الله عَنْ مَا عَنْ مَا مَا عَنْ مَا عَا عَنْ مَا عَمْ عَنْ مَا عَمْ عَنْ مَا عَ

وحديثنا بمشيئة الله عن خلقٍ جميل تحلَّى به المرسلون، واكتسى به الأولياء والصالحون، ألا وهو التواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان.

وقد أُمر بهذا الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فقال تعالى ﴿ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨] وفي الآية الأخرى ﴿ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨] وقال سبحانه ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظًا

<sup>(3)</sup> amba (7007).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٠١٨).

ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

ولقد أُوحي إلى نبينا محمد على أن يتخلق بهذا الخُلق الجميل ففي صحيح مسلم (٢) من حديث عياض بن حمار ريخ أن يني مجاشع قال: قام فينا رسول الله على ذات يوم خطبنا فقال: «وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ».

وعند مسلم من حديث عياض بن حمار أيضًا أن رسول الله عَلَيْ قال ذات يوم في خطبته . . . «وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثُةٌ : ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدَّقٌ مُوفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ فَي قُرْبَى وَمُسْلِم ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفُ ذُو عِيَالٍ» (٧) .

ثم هذا جبريل عليه السلام يخبر نبينا محمدًا علي ويرشده، ففي مسند أحمد (٨) بسندٍ حسن من حديث أبي هريرة وتوفين

<sup>(</sup>٦) مسلم (ص ٢١٩٨).

<sup>(</sup>V) مسلم (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>A) أحمد (Y/177).

قال : جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مَلَكُ يَنْ فَقَالَ جِبْرِيلُ : إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمٍ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ. قَالَ: أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولًا. قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ أَرْسُولًا. قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: "بَلْ عَبْدًا رَسُولًا».

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رَيَّزُ عَن رسول الله عَيِّكِيْمُ عَن رسول الله عَيِّكِيْمُ قَال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»(٩).

ولقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ ﴾ [القصص: ٨٣].

لقد قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ».

وذلك أخرجه مسلم(١٠) في صحيحه من طريق عامر بن

<sup>(</sup>٩) مسلم (حديث ٢٥٨٨).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۹۲۵).

سعد قال: ((كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي إِبِلِهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ. فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ. فَنَزَلَ. فَقَالَ لَهُ: أَنزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ؟ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ: اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَهُمْ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيْخِي يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْعَبْدَ التَّقِيَّ،

أيها الأخوة: إن أكرم الناس عند الله أتقاهم كما قال الله تبارك وتعالى قال تعالى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَلَكُمُ ﴾ [الحجرات: ١٣].

ولقد سئل النبي ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ (١٢)...» الحديث.

لقد بيَّن رسول الله عِيْق أن الفخر بالأحساب من أمر الجاهلية.

<sup>(</sup>١١) الغني هو غني النفس.

<sup>(</sup>۱۲) البخاري (۲۸۹)، ومسلم (۲۳۷۸).

أخرج مسلم (١٣) في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي على قال: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا شَعْرِي أَن النبي على قال: «أَرْبَعٌ فِي الْمَعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَاللَّعْبَ فَي الْأَنْسَابِ، وَاللَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَاللَّعْبَ فَي الْأَنْسَابِ، وَاللَّعْبَ فَي الْأَنْسَابِ، وَاللَّيْسَابِ، وَاللَّيْسَابِ، وَاللَّعْبَ فَي الْأَنْسَابِ، وَاللَّعْبَ فَي الْأَنْسَابِ، وَاللَّيْسَابِ، وَاللَّيْسَابِ، وَاللَّيْسَابِ، وَاللَّيْسَابِ، وَاللَّعْبَ فَي الْمَعْنَ فَي اللَّهُ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».

ولقد أخرج البخاري (١٤) من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال: «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسِ: مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذًا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَقَّعَ، قَالَ: يَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ يُشَقَّعَ، قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَعْ مَرَّ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ مَسُولُ اللَّهِ عَنْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُشْمَعَ لِقَوْلِهِ، يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشْمَعَ لِقَوْلِهِ، يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَعَ أَنْ لَا يُشْمَعَ لِقَوْلِهِ،

<sup>(</sup>۱۳) مسلم (۱۳).

<sup>(</sup>١٤) البخاري (حديث ٦٤٤٧).

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا».

وعن أبي هريرة رَخِيْ عن النبي (١٥) عَلَيْ قال: «تَعِسَ (١٦) عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ (١٥) إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ (١٨) وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ (١٩)، طُوبَى (٢٠) لِعَبْدٍ آخِدٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ انْتَقَشَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُوْذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَقَعْ».

<sup>(</sup>١٥) البخاري (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>١٦) تعس: خاب وهلك.

<sup>(</sup>١٧) الخميصة: الكساء الجميل.

<sup>(</sup>١٨) انتكس: من النكسة أي انقلبت عليه الأمور.

<sup>(</sup>١٩) إذا دخلت في رجله شوكة فلا خرجت منها.

<sup>(</sup>٢٠) طوبى: قيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة، وقيل غير ذلك وقيل أطيب حال لهذا الرجل.

#### وانظر إلى هذا الحديث وأمعن النظر فيه:

عن أبي هريرة وَ الْجَنَّةُ وَاللهُ النبي وَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتِ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتِ النَّالُ وَالنَّاسِ وَسَقَطُهُمْ. قَالَ اللَّهُ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَقَالَ لِلنَّادِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَقَالَ لِلنَّادِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا» (٢١).

أيها الأخوة: بارك الله فيكم، تعلمون أن كلَّ شخص له أسوة يتأسى بها، وله إمام يقتدي به، وإمامنا نحن المسلمون رسولنا محمد عَلَيْ فهوا إمامنا وقدوتنا، قال تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللهَ وَالْيُومَ الْلَاخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا اللهَ وَالْمَوْمَ الْلَاخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا اللهَ وَالْمَافِقِ [الأحزاب: ٢١].

فهذا رسولكم، وذاك شيء من تواضعه، فالتمسوا هديه، واقتفوا أثره، لقد كان صلوات الله وسلامه عليه ينهى عن المغالاة في مدحه وإطرائه والمبالغة في الثناء عليه فعند

<sup>(</sup>۲۱) البخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٦).

البخاري (٢٢) من حديث عمر بن الخطاب رَفِيْ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لَا تُطْرُونِي (٢٣) كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ».

وعن أنس رَخِفَى: «أَنَّ ناسًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا وَعِن أنس رَخِفَى: «أَنَّ وَابْنَ سَيِّدِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهُويَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَوْفَى مَنْزِلَتِي التِّي أَنْزَلَنِيه اللهُ تَعَالَى، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَرَسُولُه».

ولقد كان يهضم حق نفسه، فما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عزَّ وجل، قالت عائشة على الله عزَّ وجل، قالت عائشة على الله عزَّ وجل، قالت عائشة على الله عنَّ وَجُل الله عَنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله على الله على الله عَلَى الله عَنْ وَجَلّ (٢٤).

<sup>(</sup>٢٢) البخاري (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٢٣) أي لا تبالغوا في مدحي والثناء عليَّ.

<sup>(</sup>٤٢) مسلم (٢٣٢٧).

فهذا نبينا محمد على يبين مناقب إخوانه من الأنبياء ويظهرها:

فمن صور التواضع التواضع للإخوان والأصدقاء والفضلاء، وإظهار مناقبهم وفضائلهم:

□ يناديه رجلٌ فيقول له ياخير البرية، فيقول عليه الصلاة والسلام (ذاك إبراهيم عليه السلام)(٢٥).

وكان إذا أُوذي قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر (٢٦).

□ وفي الصحيح (٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله وَجْهُهُ فَقَالَ: قال: ﴿جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ: ﴿الْدُعُوهُ \* فَدَعَوْهُ قَالَ: ﴿ اللَّامْتَ وَجْهَهُ ؟ ﴾ قَالَ: يَا رَسُولَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>٥٧) مسلم (٢٥).

قال الإمام أحمد في شرح هذا الحديث: هو على وجه التواضع. (٢٦) البخاري (٣١٥).

<sup>(</sup>۲۷) البخاري (۲۹۱۷).

اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَعَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى الْبَشَرِ، قَالَ: فَأَخَذَنْنِي عَنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ، قَالَ: «لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا يُدْرِى أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ».

ويقول عليه الصلاة والسلام: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى» (٢٨).

وقوله «أنا خير»: إما أن تحمل على العبد أي لا ينبغي لعبد أن يقول عن نفسه «أنا خير من يونس بن متى» لكونه ذهب مغاضبًا وأنا لم أُغاضب.

أو أن قوله «أنا» عائدة على رسول الله، أي لا ينبغي لأحد أن يقول عن رسول الله محمد الله عن رسول الله معمد وهذا يحمل على تواضعه عليه الصلاة والسلام أو على أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم.

<sup>(</sup>۲۸) البخاري (۳٤۱۳)، ومسلم (۲۲۷۷).

ويقول عليه الصلاة والسلام: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ».

# ومن ذلك إقرار النبي على للأنصار بفضلهم :

🗖 أخرج الإمام أجمد في مسنده من حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَبِيُّ فَيَ قَالَ: «اجْتَمَعَ أَنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: آثَرَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلِيْ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ؟» قَالُوا: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: «أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ» قَالُوا: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: «أَلَمْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ؟» قَالُوا: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُجِيبُونِي أَلَا تَقُولُونَ أَتَيْتَنَا طَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَأَتَيْتَنَا خَائِفًا فَآمَنَّاكَ؟ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبُقْرَانِ - يَعْنِي الْبَقَرَ - وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتُدْخِلُونَهُ بُيُوتَكُمْ؟ لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا أَوْ شُعْبَةً وَسَلَكْتُمْ وَادِيًا أَوْ شُعْبَةً سَلَكْتُ وَادِيَكُمْ أَوْ شُعْبَتَكُمْ، لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي

أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ الْمَوْضِ الْمَا.

#### فكما بيَّنا فمن صور التواضع:

## الإقرار لأهل الفضل بفضلهم:

وهذا رسولنا عَلَيْ يُذكِّر بفضل أبي بكر يَخْفَى فيقول (٣٠): «مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ». فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ».

ويقول أيضًا (٣١): «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ،
 وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي؟».

<sup>(</sup>٢٩) أحمد في المسند (٣/ ٥٧)، وعبد بن حميد في المنتخب (بتحقيقي ٩١٣). وأصل هذا الحديث في الصحيحين من طرق، انظر البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١).

<sup>(</sup>۳۰) أحمد (۲/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٣١) البخاري (٣٦٦١).

- وفي مسند الإمام أحمد (٣٢) بسند صحيح: «أَنَّ أَبَا بَكْرِ جَاء بِأَبِيهِ أَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرِ «لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ مَكْرُمَةً لِأَبِي بَكْرِ».
- □ وفي الصحيح (٣٤) أيضًا أن عمر رَضَيُّ قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالًا.

#### ومن إقرار الصحابة لبعضهم بالفضل:

البخاري (٣٥) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: "قُلْتُ لِأَبِي: الْبَخاري (٣٥) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: "قُلْتُ لِأَبِي:

<sup>(</sup>۳۲) مسند أحمد (۳/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>۳۳) ابن أبي شيبة (۱۱۹۸۳).

<sup>(</sup>٣٤) البخاري (٣٧٥٤).

<sup>(</sup>۳۵) البخاري (۳۷۷).

أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَغْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: غُثْمَانُ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ».

□ وعمر رَوْفِي أيضًا يقول: ﴿أقرؤنا أبي، وأقضانا عليًّ».

ومن ذلك أيضًا ما أخرجه البخاري ومسلم (٣٦) من حديث ابن عباس على قال: «إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْم فَدَعَوْا اللَّهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ - إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِي يَقُولُ: رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِأَنِّي كثيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَلَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبِ».

□ وعائشة على زينب الله والم يمنعها من هذا الثناء كونها ضرتها.

<sup>(</sup>٣٦) البخاري (٣٦٧٧)، ومسلم (٢٣٨٩).

- النه فقد قالت عائشة و المن الله و ال
- الله ولقد كان ﷺ يتاجر ويمشي في الأسواق، قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَعْشِى فِ ٱلْأَسُواتِيْ﴾ [الفرقان: ٧].
- بل وكان المرسلون عمومًا كذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا الرَّسَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَكْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠].

#### وقد كانوا يحترفون ويتاجرون:

□ فقد أُمر نوح عليه السلام أن يصنع الفلك: قال تعالى:

<sup>(</sup>YY) amly (Y33Y).

### ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِـنَا﴾.

وكان إبراهيم عليه السلام يبني ويرفع القواعد من البيت، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِـمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ
 رَبّنَا نَقَبّلُ مِثَا الْكَلِـمُ اللّهَـمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللّهِـرة: ١٢٧].

□ وموسى عليه السلام كان يرعى الغنم، قال تعالى:
 ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ عَلَىٰ غَنَيى وَلِى فِيهَا مَاوِبُ أُخْرَىٰ ۞ [طه: ١٧، ١٨].

الله وكلُّ نبيِّ قد رعى الغنم: أخرج البخاري (٣٨) في صحيحه من حديث أبي هريرة وَعِلْيَيْ عن النبي عَلَيْتُ قال: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ» فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ (٣٩) لِأَهْلِ مَكَّةَ».

□ وداود عليه السلام كان حدادًا يعمل السابغات، أي

<sup>(</sup>۳۸) البخاري (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣٩) قيل القراريط الدراهم والدنانير، أو أجزاء من الدراهم والدنانير وقيل إنها اسم مكان بمكة.

الدروع السابغة التي تتقى بها سهام الأعداء وضربات السيوف.

☐ قال تعالى: ﴿وَأَلَنَا لَهُ اَلْحَدِيدَ ۞ أَنِ اَعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي السَّرَدِّ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ [سبأ: ١٠، ١١].

□ «وزكرياء عليه السلام كان نجارًا» كما قال النبي (٤٠٠).

#### ومن صور التواضع مع الناس:

خفض الجناح لهم عند مخاطبتهم وعدم التعالي عليهم في الحديث معهم، وقد ضرب الأنبياء والصالحون في ذلك مُثلًا عالية.

□ فها هو يوسف الصديق عليه السلام، بعد أن مكن الله له في الأرض وجعله الله عزيزًا على مصر، ويأتيه إخوته يطلبون الميرة والطعام، يقولون له ﴿أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُكُ

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه في صحيحه من حديث أبي هريرة رَفِِّي قال: «كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَحَّارًا».

فيقول متواضعًا ﴿أَنَا يُوسُفُ﴾ فلم يقل أنا العزيز يوسف ولا أنا الوزير يوسف، ولا نحو ذلك مما هو مصحوب بالألقاب الضخمة الكبيرة التي تتقدم الأسماء الآن.

□ ثم يبين أن الفضل الذي هو فيه ليس عن كبير اجتهاد منه إنما هو من الله سبحانه وتعالى فله النعمة وله الفضل، فيقول: ﴿قَدْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا ﴾ ثم يبين أنهم قد يحصلون على مثل هذا الفضل من الله، وكذا قد يحصل عليه غيرهم، ولكن ذلك يتم بالتقوى والصبر، فيقول ﴿إِنّهُ مَن يَتّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠].

فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم.

□ وهذا نبي الله سليمان عليه السلام، الذي سخرت له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب، وكذلك تجري عاصفة إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين.

الله الله الذي سخرت له الجن والشياطين وعلمه الله لغة الطير، هذا النبي الكريم يرسل رسالةً متواضعًا فيه قائلًا: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَتِمَنَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَتِمَنَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٣٠، ٣١].

□ وها هو ذو القرنين يصبر على مقولة القوم الذين لا يكادون يفقهون قولًا، وهم يقولون له: ﴿يَنَذَا ٱلْقَرَّيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْيِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ جَعَلُ لَكَ خَرْبًا عَلَىٰٓ أَن جَعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُم سَدًا﴾ [الكهف: ٩٤].

فلم يعاقبهم لكونهم نادوه باسمه وخاطبوه بالذي خاطبوه ه.

وهذا مسلك مضطرد لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فهذا رسولنا محمد عليه يرسل رسالته لهرقل يقول فيها: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ» وفيها «وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ».

#### فحقًا إنه لعلى خلقٍ عظيم!!!

□ وكذا من صور التواضع مجالسة الفقراء من أهل الإيمان والاستماع إليهم والإقبال عليهم، ولقد أُمر نبينا بذلك فقال تعالى: ﴿وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيْ وَلا نُطِعْ مَن يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ وَلا نُطِعْ مَن أَمْرُهُ فُرُطًا ۞ [الكهف: ٢٨].

الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضُهُم بِبَعْضِ لَيْتُولُوا أَهْلَؤُلَآءٍ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم فِنْ بَيْضِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ۞﴾ [الأنعام: ٥٣].

🗖 ثم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه ﷺ بالترحيب بهؤلاء

الضعفاء وتبشيرهم، فيقول تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِكَايِتِنَا فَقُلْ سَلَئُم عَلَيْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنَايَئَمُ سُوءًا إِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُم عَفُورٌ رَجِيمٌ ۞﴾ والأنعام: ٥٤].

□ ولقد نزل قول الله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتُولَٰكُ ۞ أَن جَآءُ الْأَغْمَىٰ ۞ [عبس: ١، ٢] عتابًا لرسولنا محمد ﷺ وتعليمًا لأمته، لما أقبل رسول الله ﷺ على كبار كفار قريش يدعوهم وهم معرضون، وأعرض عن ابن أم مكتوم الذي جاء يسعى وهو يخشى.

أخرج الترمذي وغيره (٤١) من حديث عائشة ولله أنزِل هَ عَبَسَ رَبَوَكُ في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله على يقول: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله على رجل من عظماء قريش فجعل رسول الله يُعرضُ عنه ويُقبلُ على الآخر ويقول: "أترى بما أقول بأسًا؟" فيقول:

<sup>(</sup>٤١) أخرجه الترمذي (حديث ٣٣٣١)، والطبري عند تفسير الآية الكريمة ﴿عَبَسَ وَتُولَٰتُ ﴾ .

لا. ففي هذا أنزل.

ومن صور التواضع هضم النفس وعدم المبالغة في الثناء عليها لغير حاجة.

- فقد قال تعالى: ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنفُ كُمٌّ ﴾ [النجم: ٣٢].
  - 🗖 وقال تعالى: ﴿وَلَا نَمْنُن نَتَنَكُثِرُ ۞﴾ [المدثر:٦].
- وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن
   يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى النَّااء: ٤٩].

ومن صور التواضع: طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب:

وعليك بطلاقة الوجه وانبساطه لإخوانك أثناء حديثك معهم:

- □ قال لقمان لولده: ﴿ وَلا نُصْغِرْ خَذَكَ لِلنَّاسِ ﴾ [لقمان: ١٨].
- وقال النبي ﷺ: ﴿لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقِ» (٤٢) أخرجه مسلم.

(٤٢) مسلم (حديث ٢٦٢٦) من حديث أبي ذر رين موفوعًا.

وفي وراية عند أحمد من حديث أبي جري الهجيمي:
 «وَلَا تَزْهَدَنَ فِي الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ
 وَجْهُكَ» (٤٣٪).

□ وجرير البجلي يقول: «ما رآني النبي ﷺ إلا تبسم في وجهي»(٤٤).

# ومن صور التواضع: التواضع لطلب العلم وتحصيله:

☐ إن أفضلية موسي عليه السلام، وكونه كليم الله ، ومن أولي العزم من الرسل، كل ذلك لم يمنعه من أن يسافر إلى الخضر ويتجشم المشاق لتعلم العلم الشرعي، ويقول مستئذنًا الخضر ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمِنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف: ٦٦].

□ وانظر إلى تواضع الراهب الإسرائيلي الذي ورد ذكره في حديث (٤٥) أصحاب الأخدود، وهو يقول للغلام وكان

(٤٣) أحمد (٥/ ٦٣) بإسناد صحيح وله شواهد.

(٤٤) البخاري (حديث ٢٠٨٩)، ومسلم (٢٤٧٥).

(٤٥) الحديث بذلك في صحيح مسلم.

الغلام قد تعلم على يديه. أي بني اليوم أنت أفضل مني. . ومن صور التواضع: قبول الحق ممن جاء به:

فقد أقَّر رسول الله ﷺ أبا هريرة على ما قاله الشيطان في شأن آية الكرسي وأن الله يحفظ قارئها حتى يصبح (٤٦٠).

□ والرسول ﷺ منع أصحابه من قولهم: ما شاء الله وشاء محمد، ومن قولهم: والكعبة، لما جاءه اليهود وقالوا: إنكم تشركون وتنددون (٤٧)... الحديث.

<sup>(</sup>٤٦) في البخاري معلقًا مع «الفتح» (٤٨٧/٤) من حديث أبي هريرة وفيه أن الشيطان قال له: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ [البقرة: ٢٥٥] فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ رسول الله ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ».

<sup>(</sup>٤٧) أخرج النسائي في «السنن» (٦/٧) بإسناد صحيح من حديث قتيلة - امرأة من جهينة - «أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النبي ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُندِّدُونَ، وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، وَلَا مَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُوا: «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»، وَيَقُولُونَ: «مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ». وأخرجه أيضًا في «عمل اليوم=

□ ولما جاء الحبر اليهودي إلى رسول الله وقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع . . الحديث، وفيه فضحك النبي الشيد الله الله الله الله مسعود: تصديقاً لخبر الحبر.

وهذا شيء من تواضع رسول الله على في بيته: لقد كان رسول الله على في بيته في مهنة أهله.

اَخرج البخاري في صحيحه من طريق الْأَسْوَدِ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ»(٤٩).

= والليلة» (٩٨٦)، وأحمد في «المسند» (٦/ ٣٧١– ٣٧٢).

(٤٨) وتمام الحديث: "وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَع، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِك، فَضَحِك النَّبِيُّ عَلَى جَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، لَمُ الْمَلِك، فَضَحِك النَّبِيُّ عَلَى جَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَمَ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى عَمَا فَيَعَمِينِهِ مَا اللَّهِ عَلَى عَمَا فَيَعَلَى عَمَا فَيَكُونَ مَطْوِيَنَتُ بِيَمِينِهِ مُنْ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَا فَيُولُونَ مَطْوِيَنَتُ بِيمِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَا فَيُعْلَى عَمَا فَيُولُونَ مَطْوِيَنَتُ بِيمِينِهِ مُنْ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَا فَيُعْلَى عَمَا فَيُولُونَ مَعْلَى عَمَا فَيْ فَيْ فَيْ فَلَا مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(٤٩) البخاري حديث (٦٠٣٩).

فمن ثمّ فلا مانع أبدًا - بل هو مستحب - أن يساعد الرجل أهل بيته في عمل البيت، يحمل الطفل أحيانا، يساعد في الطهي أحيانا، يُرتب البيت أحيانا فبمثل هذا تحل المودة، وتثبت المحبة وينمو الخير ويزداد.

#### وهذا شيءٌ من تواضعه في طعامه:

□ فما أكل على خوان (٥٠) قط، ولا خبز له خبزٌ مرقق قط، أخرج البخاري في صحيحه (٥١) من حديث أنس روفي قط، أخرج البخاري في صحيحه قط، وَلَا خُبِزَ لَهُ عَلَى سُكْرُجَةٍ قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُزَقَّقٌ قَطُّ، وَلَا أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ».

وكان يقول: «إني لا آكل متكتًا» (٢٥ ويقول: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا

<sup>(</sup>٥٠) والخوان: الشيء المرتفع بمنزلة السُّفرة:.

<sup>(</sup>٥١) البخاري (٥٢٨٦).

<sup>(</sup>٥٢) البخاري (٥٢٥).

#### لِلشَّيْطَانِ» (٥٣).

□ وكان يقول أيضًا: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَالْأُخْرَى شِفَاءً» (10). شِفَاءً»

☐ وكان يدعو قائلًا «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا»(٥٥).

وقالت عائشة الله البين أخيها عروة بن الزبير: ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللّهِ عِيْمَ نَارٌ. فَقُلْتُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِي لِللّهُ عَنْ جَيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا لِرَسُولِ اللّهِ عَنْ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَهْمُ فَيَسْقِينَاهُ (٢٥٥).

<sup>(</sup>۵۳) مسلم (۲۰۳٤).

<sup>(</sup>٥٤) البخاري (٥٢٠، ٥٧٨٠).

<sup>(</sup>٥٥) البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٥٦) البخاري (٦٤٥٩)، ومسلم (٢٩٧٢).

ويقول عمر أيضًا (٥٨) في حديث طويل: «فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ. فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبهِ، فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرِ نَحْوِ الصَّاعِ، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ. وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلِّقٌ، قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، قَالَ: «مَا يُبْكِيكَ؟ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ!» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَمَا لِي لَا أَبْكِي؟ وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْثِ وَصَفُوتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟» قُلْتُ: بَلَى».

常常常

<sup>(</sup>۷۷) مسلم (۸۷۹۲).

<sup>(</sup>۸۸) مسلم (۱٤۷۹).

#### وهذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه:

لقد كان بين أصحابه كواحدٍ منهم لا يكاد يعرف، وهو سيد ولد آدم:

النّبِيِّ عَن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَفِي يَقُولُ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النّبِيِّ عَنِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ فَأَنَاخَهُ فِي النّبِيِّ عَلَى جَمَلِ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنّبِيُّ عَنَى مُتَكِئٌ الْمُسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنّبِي عَنْ مُتَكِئٌ بَيْنُ مُتَكِئٌ الْمُسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ رَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ . . . (89).

وعن عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُ عَيْ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصب بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُ عَيْ فَإَنَّتُ لَمْ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ عَيْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى» (٦٠٠).

<sup>(</sup>٥٩) البخاري (حديث٢٣).

<sup>(</sup>٦٠) البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٢/ ٦٣٧).

ويتبادل يوم بدر الركوب مع على وأبي لبابة في فعن عبد الله بن مسعود رَفِي قال: «كُنَّا فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ مِنَّا عَلَى بَعِيرٍ كَانَ عَلِيٍّ وَأَبُو لُبَابَةَ زَمِيلَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَجْ فَإِذَا كَانَ عُلْقَ النَّبِيِّ عَلَى الْمَشْيِ مِنِّي وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْمَشْيِ مِنِّي وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْمَشْيِ مِنِّي وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا (17).

وقد ورد عن أنس رَخِيْ قال: مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ (٦٢)

### وكان يستأذن أصحابه حتى الصغير منهم.

الخرج البخاري ومسلم (٦٣) من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَوْفَى قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِقَدَحٍ فَشُرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ

<sup>(</sup>٦١) حسن: أخرجه أحمد (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٦٢) البخاري في الأدب المفرد (٩٤٦)، وأحمد في المسند (٣/ ١٣٢– ١٣٢)، والترمذي (٧٥٤) وغيرهم، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦٣) البخاري (٢٣٥١)، ومسلم (٢٠٣٠).

أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: "يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ" قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ، اللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

□ ويُسلم على صبيانهم ولقد كان يمازحهم، بل ويمازح صبيانهم أخرج أحمد بسند حسن (١٤) من حديث أبي هريرة والله: (نالله عنه قال: «قالوا يا رسول الله: إنك تداعبنا. قال: «نعم غير أنى لا أقول إلا حقًا».

#### ومن ذلك:

□ ما أخرجه أيضا (٢٥٠) من حديث أنس رَخِيْ بسند صحيح: «أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ».

🗖 وقد كان يصبر على جاهلهم، فعن أنس ﷺ قال:

<sup>(</sup>١٤) أحمد (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥٥) أحمد (٣/٧٢٢).

"كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيُّ (٢٦) غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ (٢٦) فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةٌ شَدِيعَةٌ حَتَّى نَظَرْتُ الْحَاشِيَةِ (٢٧) فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةٌ شَدِيعَةٌ الرِّدَاءِ مِنْ شَلْرَةً إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (٢٨).

□ وكان يجيب دعوتهم إذا دعوه لطعام ويقبل هديتهم ويثيبهم عليها فقد دعاه خياط لطعام صنعه فذهب إليه رسول الله ﷺ (٦٩).

<sup>(</sup>٦٦) البرد: هو الرداء.

<sup>(</sup>٦٧) غليظ الحاشية: أي غليظ طرف الثوب.

<sup>(</sup>٦٨) البخاري (٣١٤٩)، ومسلم (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٦٩) البخاري (٦٩).

<sup>(</sup>٧٠) البخاري (٢٥٦٨). أما الكُراع: فهي التي تطلق عليها الكوارع.

## وكان يماشيهم ويأخذ بأيديهم:

ا أخرج مسلم (٧١) في صحيحه من حديث جابر رفي قال: كنت جالسًا في داري فمرَّ بي رسول الله وله فأشار إليَّ فقمت إليه فأخذ بيدى فانطلقنا... الحديث.

## وتأتيه المرأة في عقلها شيء فيقضي لها حاجتها:

الخرج مسلم في صحيحه (٧٢) من حديث أنس بن مالك ويوفي: "أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُّولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ: "يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكلِك شِبْتِ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ: "يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكلِك شِبْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ» فَخَلا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

#### ولقد كان يجالس أصحابه (٧٣):

عن سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:

<sup>(</sup>۷۱) مسلم (۲۰۵۲).

<sup>(</sup>۷۲) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>۷۲) مسلم (۲۷۰).

﴿ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَثِيرًا. كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ ».

#### وكان يسابقهم:

الْعَضْبَاءَ وَكَانَتُ لَا تُسْبَقُ قَجَاءً أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، الْعَضْبَاءَ وَكَانَتُ لَا تُسْبَقُ فَجَاءً أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : سُبِقَتِ الْعَصْبَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ » (٧٤) .

## ولقد كان يعود مرضاهم، ويُعَبَّر لهم رؤياهم.

<sup>(</sup>٧٤) أخرجه البخاري (٢٥٠١).

<sup>(</sup>۷۵) مسلم (۹۲۵).

رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عِنْ الْخَا الْأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا نِعَالُ مِنْكُمْ ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ. مَا عَلَيْنَا نِعَالُ وَلا خِفَافٌ وَلا قَلانِسُ وَلا قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِنْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَأَصْمُ اللَّهِ عَنْ مَوْلِهُ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَأَصْمَابُهُ اللَّذِينَ مَعَهُ.

الحديث. النبي النبي الله وأبو بكر في بني سلمة ماشيين . . . الحديث.

وعن عبد الله بن عباس ﴿ الله عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى مَرِيضٍ أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ (٧٧) الحديث.

<sup>(</sup>٧٦) البخاري (٧٦٧).

<sup>(</sup>۷۷) البخاري (۲۱۱۳).

بل وعاد الغلام اليهودي الذي كان يخدمه أيضًا (٧٨).

# وهذه صور موجزة جدًّا من تواضع أصحابه ريُّهم:

## فمن تواضع أبي بكر رَبِيْكُ للفقراء والضعفاء:

الله أخرج مسلم (٧٩) من حديث عَائِدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبِ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا: وَاللَّهِ! مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ عَيْقِ أَبُو بَكْرٍ: فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا إِخْوَتَاهُ! لَقَدْ أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا. يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي».

## ومن تواضع عمر صَرْفَتُكُ لربه عز وجل :

☐ أخرج البخاري<sup>(٨٠)</sup> من طريق أبي بردة ابن أبي موسي

(۷۸) البخاري (۲۵۳، ۱۳۵۲).

(۷۹) أخرجه مسلم (۲۵۰٤).

(۸۰) البخاري (۲۹۱۵).

الأشعري قال: «قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لَأَبِيكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّ أَبِي قَالَ لِأَبِيكَ: يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ مُوسَى هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلَامُنَا مَعَهُ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلِ عَمِلْنَاهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلِ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ؟ فَقَالَ أَبِي: لَا وَاللَّهِ، قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ فَقَالَ عَيْرًا، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا وَلَا فَا رَأْسًا بِرَأْسٍ. وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجُونَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ. وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجُونَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ. وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجُونَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ. وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجُونَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ. فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي».

□ وانظر إلى هذا التواضع المشوب بالعدل والإنصاف، أخرج ابن سعد في الطبقات (٨١) بسند حسن لغيره أن عمر بن الخطاب فضَّل المهاجرين الأولين وأعطى أبناءهم دون ذلك، وفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر: فقال لي رجل فضَّل عليك أمير المؤمنين من

<sup>(</sup>٨١) ابن سعد (٤/١/٤).

ليس بأقدم منك سنًا ولا أفضل منك هجرة، ولا شهد من المشاهد ما لم تشهد. قال عبد الله: وكلمته فقلت: يا أمير المؤمنين فضلت عليَّ من ليس هو بأقدم مني سنًا ولا أفضل مني هجرة، ولا أشهد من المشاهد ما لم أشهد قال: ومن هو؟ قلت أسامة بن زيد قال: صدقت لعمر الله! فعلت ذلك لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله على من عبد الله ابن عمر فلذلك فعلت.

وانظر إلى فضل أويس وتواضعه، وكذا تواضع عمر وانظر إلى فضل أويس وتواضعه، وكذا تواضع عمر وانظر، أخرج مسلم (٨٢) من طريق أسيد بن جابر قال: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيُمَنِ سَأَلَهُمْ أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْسِ فَقَالَ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَى أُويْسِ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

<sup>(</sup>۸۲) مسِلم (۵/ ۲۰۳).

مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ». فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: الْكُوفَة قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرًاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعُام الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسَ قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِي يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتً أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ» فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرِ صَالِح فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ عُمَر؟ قَالَ: نَعَمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَفَطِّنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ.

#### وكذا تواضع عائشة ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرج البخاري (٨٣) من طريق ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ:

<sup>(</sup>۸۳) البخاري (٤٧٥٣).

اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُبَيلَ مَوْتِهَا - عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ قَالَت: أَخْشَى أَنْ يُثْنِي عَلَيَّ، فَقِيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَت: أَخْشَى أَنْ يُثْنِي عَلَيَّ، فَقِيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَمِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتِ الْمُذُنُوا لَهُ. فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، زَوْجَةُ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُرًا غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ، وَدَخَلَ ابْنُ الزُّيُسِ خِلَافَهُ فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسِ السَّمَاءِ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًا.

#### أيها الأخوة:

- □ إنه جميل جدًا أن يتواضع ويأكل رئيس مع مرؤوس وكذا مديرٌ مع عاملٍ، وطبيب مع ممرض، جميل وطيب أن يجالُس لواء شرطة مع غفير ويؤاكله ويشاربه.
- ☐ وما المانع أن يمشي هذا مع ذاك، وأن يركب هذا مع ذاك؟
- □ ما المانع من أن يمشي غنيٌ معٌ فقير؟!!! أو ذو حسبٍ مع وضيع في الحسب!!

لقد قال تعالى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَلْقَدَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

رزقنا الله وإياكم التقوى، ومنَّ علينا وعليكم بالتواضع، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارًا.



## الخطبة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد . .

فقد سمعتم بارك الله فيكم شيئًا من الوارد في فضل التواضع فتواضعوا يرفعكم الله.

واحذروا أن تكونوا من المستكبرين! فإن الله لا يحب المستكبرين. واحذروا من الاستكبار عن عبادة الله عز وجل. قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسْتَكَارِمُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

واحذروا التعالي على سنة رسول الله على فعن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلُ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ، فَقَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ»، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ (٨٤).

□ احذروا أن تأخذكم العزة بالإثم إذا ذُكِّرتم بأمر الله ورسوله فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم شخصا

<sup>(</sup>۸٤) مسلم (۲۰۲۱).

قال في شأنه ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اَتَقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ۞﴾ [البقرة: ٢٠٦].

□ احذر أيها المسلم أن تجادل في الله بغير علم، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَّبٍ مُنِيرٍ عَلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَّبٍ مُنِيرٍ فَي اللَّهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيُ أَوْلَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ [الحج: ٨، ٩].

□ احذر التعالي على الناس. لقد قال الله تبارك وتعالى:
 ﴿ وَلَا تَنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِبَالَ طُولَا
 ۞ [الإسراء: ٣٧].

وعن أبي هُرَيْرَةَ مَعْظَيْقَ قال: قَالَ رسول الله ﷺ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجُلُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» (٨٦).

🗖 ولقد قال لقمان لابنه وهو يعظه ﴿ وَلَا نُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا

<sup>(</sup>٨٥) ثاني عطفة: لاوي عنقه

<sup>(</sup>۲۸) البخاري (۵۷۸۹)، ومسلم (۲۰۸۸).

نَتْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورٍ ﴿ ﴾ [لقمان: ١٨].

□ احذروا الفخر بالأحساب، وكذا الطعن في الأنساب فإن ذلك من أمر الجاهلية.

آ إن كنت عالمًا أو طبيبًا ماهرًا أو مهندسًا حذقًا أو طالبًا ذكيًا أو معلمًا مُربيًا أو صانعًا تجيد صنعتك فاذكر قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٦].

وقوله تعالى: ﴿وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِٱلَّذِي آَوَحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الإسراء: ٨٦].

#### انظروا بارك الله فيكم إلى عواقب المستكبرين:

🗖 هذا إبليس المستكبر اللعين، طرد من الجنة وأُخرج

<sup>(</sup>۸۷) مسلم (۹۳۶).

منها مذءومًا مدحورًا.

هذا فرعون المتعالى المستعظم قال الله في شأنه
 ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُوْرُهُ فَنَبَذْتَهُمْ فِي ٱلْنِمَ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞ [الذاريات: ٤٠].

هذا قارون الفرح الفخور، يقول ربنا في شأنه ﴿ فَسَفْنَا بِهِ. وَيِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُم مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱللّٰهَ عَمِينَ هُـ﴾ [القصص: ٨١].

وإن كنت فقيرًا تعول أطفالًا ونساء، أو تعول كبارًا فإياك أن تستكبر وتتعالى فإن الذم في حقك أشد، والوعيد في حقك أعظم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْنَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: «شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكُ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» (٨٨).

اياك أن تتألى على الله، فقد أخرج مسلم من حديث جندب بن عبد الله وَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُمُّ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا

<sup>(</sup>۸۸) مسلم (حدیث ۱۰۷).

قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: «مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَخْبَطْتُ عَمَلَكَ» (٨٩٠).

□ احذر أن تُسمع بأعمالك فيسمع الله بك، واحذر أن تراءي فيراءي الله بك.

ففي الحديث «من سمع سمع الله به، ومن راءى راءى الله به».

اياك أن تحب أن يتمثل لك الرجال قيامًا كلما دخلت عليهم ففي الحديث: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الْعِبَادُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتًا فِي النَّارِ»(٩١).

#### إياك أن تحقر مُسلمًا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُ

<sup>(</sup>۸۹) مسلم (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٩٠) البخاري (٦٤٤٩)، ومسلم (٢٩٨٦).

<sup>(</sup>٩١) أحمد (٤/ ٩١/٩١)، وهو صحيح.

أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِيٍّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ » (٩٢).
وَعِرْضُهُ » (٩٢).

لقد خطب النبي ﷺ في وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى الْعَرَبِيِّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟» (٩٣).

لَّ ولقد صح عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (٩٤).

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟» وَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ

<sup>(</sup>۹۲) مسلم (۹۲).

<sup>(</sup>٩٣) صحيح لشواهده، وأخرجه أحمد (٥/١١٤).

<sup>(</sup>۹٤) مسلم (۶۲۵۲).

يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ تَمَا رَأَيْكَ فِي هَذَا؟ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الل

ولقد قال رسول الله ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ
 بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» (٩٦).

اللهم ارزقنا حسن الخلق.

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.

اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء.

اللهم ارزقنا التواضع واحشرنا مع المخبتين لك يارب

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه البخاري (٦٤٤٧).

<sup>(</sup>۹۲) مسلم (۹۲۲).

#### العالمين.

اللهم جنبنا الكبر والغرور، واصرفنا عن المستكبرين ولا تحشرنا معهم يارب العالمين.

اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين يارب العالمين.

اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرًا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرًا فعليك به اجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره ياسميع الدعاء.

اللهم ارفع راية المسلمين فوق كل الرايات.

هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.

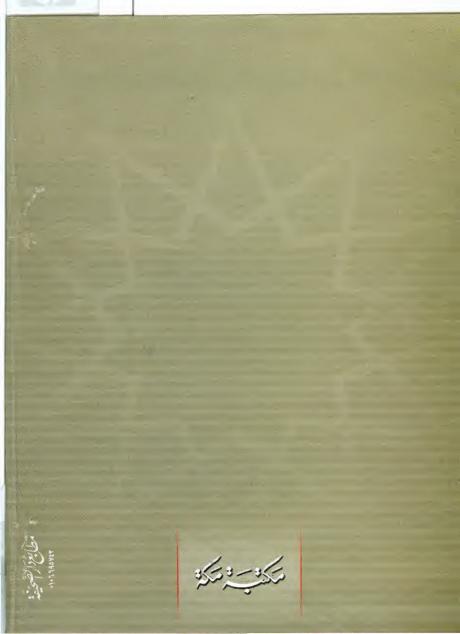